## الثمن الأول من الحزب الخامس و العشرون

وَمَآ أَبُرِيتُ نَفَسِيٌّ إِنَّ أَلْنَفُسَ لَأَمَّارَةُ ۚ بِالسُّوٓءِ الَّهَ مَا رَحِمَ رَبِّيٌّ إِنَّ رَخِةٍ غَفُورٌ رَّحِيكُمْ ﴿ وَقَالَ أَلْمُلِكُ النُّونِ بِرِءَ أَسُنَغُلِصُهُ لِنَفْسِيُّ فَلَمَّاكَتَّمَهُ وَ قَالَ إِنَّكَ أَلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ آمِينٌ ۞ قَالَ ٱجْعَلَنِ عَلَىٰ خَزَآبِنِ إَلَا رُضِ إِنِّ حَفِيظٌ عَلِيكُمُّ ۞ وَكَذَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي إِلاَرْضِ يَتَبَوَّأُ مُنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَنِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجُـرَ أَلْحُنْسِـنِينَّ ۞ وَلَأَجُرُ اٰلَاخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ بَتَ قُونَ ۗ ۞ وَجَآءً إِخُوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمُ لَهُ مُنكِرُونً ١ وَلَتَاجَهَزَهُم جَهَازِهِم قَالَ آينوُنِ بِأَخِ لَكُم مِنَ آبِيكُرُو ۗ أَلَا تَرَوِّنَ أَنِيِّ أُوْفِي اللَّكِيْلَ وَأَنَاْخَيْرُ الْمُنزِلِينَّ ۞ فَإِن لَّمَ تَاتُوْنِي بِهِ ـ فَلَا كَيُلَ لَكُور عِندِ عِ وَلَا نَقُرَبُونٌ ١٥ قَالُواْ سَنْرُودُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَّ ۞ وَقَالَ لِفِنْيَتِهِ إِجْعَلُواْ بِضَاعَتَهُمُ فِي رِحَالِهِمَ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا إَنْقَلَبُوٓا إِلَىٓ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ بَرْجِعُونٌ ۞ فَلَمَّا رَجَعُوٓ إِلَىٰ أَبِهِمِمْ قَالُواْ يَنَأَبَانَا مُنِعَ مِنَّا أَلْكَيْلُ فَأْرُسِ لَ مَعَنَا أَخَانَا نَكَتُلُ وَإِنَّا لَهُ و كَمَا فِظُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ فَانَا لَهُ وَ لَحَافِظُونَ عَ قَالَ هَلَ ـ امَنْكُرُ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنتُكُو عَلَىٰ أَخِيهِ مِن قَبُّلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حِفْظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينٌ ۞ وَلَتَا فَخُواْ مَتَعْهُمُ وَجَدُواْ بِضَاعَتَهُمُ رُدَّتِ الْيَهِمِ قَالُواْ يَكَأَبَانَا مَا نَبَغِ هَاذِهِ عَ بِضَعْنُنَا رُدَّ يِتَ اِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحَفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٌ ذَ ( لِكَ كَيْلُ يَسِيرٌ ۞ قَالَ لَثُ ارْسِلَهُ و

قَالَ لَنُ ارْسِلَهُ, مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُوتُونِ مَوْثِفًا مِّنَ أَلَّهِ لَنَا ثُنَّنِي بِهِ ۚ إِلَّا ۖ أَنْ يُحَاطَ بِكُورٌ فَلَتَآءَ اتَوْهُ مَوْثِقَهُمُ فَالَ أَلَّهُ عَلَىٰمَا نَقُولُ وَكِيلٌ ۖ وَقَالَ يَنْبَنِيَّ لَا نَدْخُلُواْ مِنْ بَابٍ وَلْحِدٍ وَادْخُلُواْ مِنَ اَبُوَابٍ مُّتَفَرِّقَةً ۚ وَمَآ أُغَنِهِ عَنكُر مِّنَ أَلَّهِ مِن شَحَّءً ۚ إِن إَكُّكُمُ إِلَّهَ مِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلُنُّ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَّ ۞ وَلَتَ دَخَلُواْ مِنْ حَبِيْثُ أَمَرَهُمُ وَ أَبُوهُم مَّاكَانَ يُغَنِي عَنْهُم مِّنَ أَلْلَهِ مِن غُنَّةً ۚ إِلَّا حَاجَةً لِهِ نَفْسِ يَغْ فُوبَ قَضِيلِهَا وَإِنَّهُۥ لَذُوعِـلْمِرِلِّتَا عَلَّمْنَـٰهٌ ۗ وَلَكِـنَّ أَكُذَرَ أَلْنَّاسِ لَا يَعُلَمُونٌ ۞ وَلَتَا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوِي ٓ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّتَ أَنَآ أَخُوكَ فَكَ تَبُنَّهِ سُ يِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ فَلَمَّا جَهَّزَهُم جَهَازِهِم جَعَلَ أَلسِّقَايَةَ فِي رَصِّل أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنُ آيَتُهَا أَلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِفُونَ ۞ قَالُواْ وَأَقَبَالُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفَ قِدُونَ ۞ قَالُواْ نَفَ قِدُ صُوَاعَ ٱلْمَـٰلِكِ وَلِمُن جَاءَ بِدِء حِمْلُ بَعِيرِ وَأَنَا بِهِ زَعِيكُمْ ۞ قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمُثُم مَّاجِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي إِلَا رُضِ وَمَا كُنَّا سَلِرِقِينَّ ۞ قَالُواْ فَمَا جَزَّاؤُهُۥ ٓ إِن كُنتُمْ كَلذِبِينَّ ۞ قَالُواْ جَزَآؤُهُۥ مَنُ وُّجِدَ فِي رَصْلِهِ، فَهُوَ جَزَآؤُهُۥ كَذَالِكَ نَجْينِ الظَّالِمِينِّ ۞ فَبَدَأُ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبِّلَ وِعَآءِ أَخِيهِ ثُمَّ آِ سُتَخَرِّجَهَا مِنْ وِعَآءِ أَخِيهٌ كَذَ اللَّ كِدُنَا لِبُوسُفَّ مَا كَانَ لِيَاخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمُلِكِ إِلَّا أَنْ يَتْشَاءَ أَشَّهُ ۚ نَرُفَعُ دَرَجَتِ مَن نَّشَاءٌ وَفَوْقَ كُلِّ ذِهِ عِلْمٍ عَلِيمٌ ۞

قَالُواْ إِنْ بَيْسِرِقَ فَقَدْ سَرَقَ أَخُ لَهُ ومِن قَبَلٌ فَأَسَرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ ، وَلَمْ يُبُدِهَا لَهُ مُّ قَالَ أَنْتُمْ شَكُّ مَّكَانَا وَاللَّهُ أَعَلَمُ بِمَا تَصِفُونٌ ۞ قَالُواْ بَنَا بَيْهَا ٱلْعَيزِيزُ إِنَّ لَهُ وَأَبَا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذُ آحَدَنَا مَكَانَهُ ﴾ إنَّا نَرِيْكَ مِنَ ٱلْمُحْتِيبِينَ ۞ قَالَ مَعَاذَ أَلَّهِ أَن نَّاخُذَ إِلَّا مَنْ وَّجَدْنَا مَنَعْنَا عِن دَهُ وَ إِنَّآ إِذًا لَّظُلِمُونَّ ۞ فَلَمَّا اَسۡتَيۡعَسُواْ مِنۡهُ خَلَصُواْ نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُ مُوهَ أَلَدُ نَعُلَمُوٓاْ أَنَّ أَبَاكُمُ فَكَ اَخَذَ عَلَيْكُمُ مَّوَثِقًا مِّنَ أَلَّهِ وَمِن قَبُلُ مَا فَتَطَنُّكُمُ فِي يُوسُفُّ فَكَنَ آبُرَحَ أَلَارُضَ حَتَّىٰ يَاذَنَ لِيَ أَبِيَ أَوۡ يَحۡكُٰرُ أَلَّهُ لِـ ۗ وَهُوَخَيۡرُ أَكۡحَاكِمِينَّ ۞ آرْجِعُوٓ ا إِلَىٰٓ أَبِيكُمُ فَقُولُواْ بَنَأَبَانَآ إِنَّ آبْنَكَ سَرَوَتُ وَمَا شَهِدُ نَآ إِلَّا رِمَا عَلِمُنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينٌ ۞ وَسُئِلِ إِلْقَرَيَةَ أَلِيِّ كُنَّا فِيهَا وَالْحِيرَ أَلِيَّ أَقْبَلْنَا فِيهَا وَ إِنَّا لَصَلَّهِ قُوٰنَّ ۞ قَالَ بَلُ سَوَّلَتُ لَكُمُو ٓ أَنْفُسُكُمُ ۗ وَ أَمْرًا فَصَابُرٌ جَمِيلٌ عَسَى أَللَّهُ أَنْ يَا تِيَنِ بِهِمْ جَمِيعًا اِنَّهُ، هُوَ ٱلْعَلِيمُ الْمُحَكِيمُ ۞ وَنُوَلِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَنَأْسَبِ فِي عَلَىٰ يُوسُفَ وَابْيَظِّبَ عَيْنَهُ مِنَ أَكُورُن فَهُوَ كَظِيعُ ١ اللهِ إِ تَاللَّهِ تَفْتَوُا تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا آوَ تَكُونَ مِنَ أَلْهَالِكِينَّ ۞ قَالَ إِنَّمَآ أَشْكُواْ بَنْتِي وَحُزْ نِيَ إِلَى أَلْلَهِ وَأَعْلَمُ مِنَ أَللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ 🕲 يَـٰنَينِيَّ اَذَّ هَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يَوْسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَاٰيْعَسُواْ مِن رَّوْجِ أِللَّهِ إِنَّهُ, لَا يَأْيُنَّسُ مِن رَّوَجِ أِللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَهِرُونَ ۞

## الثمن الرابع من الحزب الخامس و العشرون

فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَالُواْ يَنَأَيُّهَا أَلُعَ زِينُ مَسَّنَا وَأَهُلَنَا أَلضُّ رُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةِ مُّزِّجِياتٌ فَأَوُّفِ لَنَا أَلْكَيْلَ وَ تَصَدَّ قُ عَلَيْنَ آ إِنَّ أَلَّهَ يَجَدِرِ لِلْفُنَصَدِّ قِينٌ ۞ فَالَ هَـلُ عَلِمْتُم مَّا فَعَـلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذَ آنتُم جَهِلُونَ ۞ قَالُواْ أَ. تَكَ لَأَنتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَاذَآ أَخِے قَدْ مَنَّ أَلَّهُ عَلَيْنَآ إِنَّهُ, مَنْ يَتَّقِ وَيَصِّبِرُ فَإِنَّ أَلَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْحَرَ أَلْحُمُسِنِينٌ ۞ قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدَ- اثَرَكَ أَلَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا كَغَاطِينٌ ۞ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُوْ الْيَوْمَ يَغُيفِرُ اللَّهُ لَكُمُّ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِينُ ۞ إَذْ هَا بُواْ بِقَامِيطِ هَاذَا فَأَلَقُوهُ عَلَىٰ وَجُهِ أَيْهِ يَاتِ بَصِيرًا وَانْوُنِ إِلَّهُ لِكُمْرَةِ أَجْمَعِينٌ ۞ وَلَتَا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُ مُو إِنِّ لَأَجِدُ رِبْحَ يُوسُفَ لَوَلَا أَن تُفَيَّدُونٌ ۞ فَالُواْ تَالِيَّهِ إِنَّكَ لَغِ ضَلَلِكَ أَلْقَدِيبِّمِ ۞ فَلَمَّا أَن جَآءَ أَلْبَشِيرُ أَلْقِيهُ عَلَىٰ وَجُهِهِ عَارُتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلْمَ آفُل لَّكُ مُونَّ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ أَلْنَهِ مَا لَا نَعْلَمُونَّ ۞ فَالُواْ يَنَأَبَانَا اَسُنَغُفِدُ لَنَا ذُنُوبَنَاۤ إِنَّا كُنَّا خَطِيبَ ۖ ۞ قَالَ سَوُفَ أَسُتَغُفِرُ لَكُر رَبِّنَ إِنَّهُ هُوَ أَلْغَفُورُ الرَّحِيمُ ا فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوِي ٓ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ آدُخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاءَ أَلِنَّهُ ءَامِنِينٌ ۞ وَرَفَعَ أَبُوبُهِ عَلَى أَلْعَرْشِ وَخَــرُّواْ لَهُۥ سُجَّدَاً وَقَالَ يَــَائَبَتِ هَـٰذَا تَاوِيلُ رُءٌ بِنَي مِن قَبَلُ قَدْ جَعَلَهَا رَيْدِ حَقَّا وَقَدَ آحُسَنَ بِيَ إِذَ آخَ رَجِيْ مِنَ أَ لِسِّغِن وَجَآءً بِكُو مِنَ ٱلْبَدُو مِنْ بَعْدِ أَن تَّـزَغَ ٱلشَّــيُّـطَنْ ُ بَيْنِ وَبَيْنَ إِخُوَ تِنَ إِنَّ رَنِّ لَطِيفُ لِتَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ا تحکیم رَبِّ قَدَ َ اتَيَتَكَنِے

رَبِّ قَدَ ـ ا تَيُنَّذِ مِنَ أَلْمُلُكِ وَعَلَّمُنَّذِ مِن تَاوِيلِ الَاحَادِيثِ فَاطِرَ ٱلسَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّهِ فِي الدُّنْبِ وَالْاَخِرَةِ نُوَفِّنِهِ مُسُلِمًا وَأَلْحِقْنِهِ بِالصَّالِحِينَّ ۞ ذَالِكَ مِنَ اَنْبَآءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكُ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمُ وَإِذَا جَمَعُواْ أَمْرَهُمُ وَهُمْ يَمَكُرُ وَنَّ ﴿ وَمَا أَكُنَارُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ مِمُومِنِينَ ۞ وَمَا تَسْتَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنَ آجُرِّانُ هُوَ إِلَّاذِكُرُ لِلْعَالَمِينٌ ۞ وَكَأَيِّن مِّنَ ـ ايَنزِ فِي أَلْسَكَمُونِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنُهَا مُعْرِضُونٌ ۞ وَمَا يُومِنُ أَكَثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشَرِكُونٌ ١٥ أَفَأُمِنُوا أَن تَانِيَهُمْ غَلَيْسَيَةٌ مِّنْ عَذَابِ إِللَّهِ أَوْتَانِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغُتَةً وَهُمْ لَا بَشُخُرُونَ ۞ قُلُهَاذِهِ سَبِيلِيَ أَذَعُواْ إِلَى أَللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ إِنَّبَعَنِ وَسُبُعَنَ أَللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ أَلْمُشْرِكِينٌ ۞ وَمَا أَزُسَلُنَا مِن قَبُلِكَ إِلَّا رِجَالًا يُوجِي إِلَيْهِم مِّنَ آهُلِ إِلْقُرِي ۚ أَفَكَم يَسِيرُواْ فِي إِلَارْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ أَلَذِينَ مِن قَبَلِهِمُّ وَلَدَارُ اَ لَاخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اَتَّقَوَاْ اَفَلَا نَعْتِفُونَّ ۞ حَتَّى إِذَا اَسُتَيْئَسَ أَلرُّسُلُ وَظَنَّوُا أَنَّهُمْ قَدَ كُذِّ بُواْ جَاءَهُمْ نَصُرُنَا فَنُنجِ مَن نَّشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأَسُنَا عَنِ إِلْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَّ ۞

## الثمن السادس من الحزب الخامس و العشرون

لَقَدُ كَانَ فِي قَصَصِهِمُ عِبْرَةٌ لِأَوْلِي إِلَا لَبَكِ مِسَاكَانَ حَدِيثًا يُفُنَرَى ۚ وَلَكِن تَصْدِيقَ أَلَذِ هِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفَصِيلَ كُلِّ شَكَّءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِتَّقَوْمِ يُومِنُونَ ۗ مِ أُللَّهِ الرَّحْمَزِ الرَّحِيمِ أَلِكَتَرَّ تِلْكَءَ ايَنْتُ الْكِكَذِكِ وَالذِحَ أُنُوزِلَ إِلَيْكَ مِنَّذِيِّكَ أَلْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْنَرَ أَلْنَاسِ لَا يُومِنُونُ ۞ أَللَّهُ الذِح رَفَعَ أَلسَّمَوْتِ بِغَيْرِعَمَدٍّ تَرَوْنَهَا شُمَّ السُّتَوي عَلَى أَلْعَرَشٌ وَسَخَّرَ أَلشَّمْسَ وَالْقَمَرُ كُلُّ بَجْرِے لِأَجَلِ مُّسَمَّىً يُدَبِّرُ الْامْرَيُفَصِّلُ الْابْتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءَ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ۞ وَهُوَ أَلذِ ٤ مَدَّ أَلَارْضَ وَجَعَلَ فِبهَا رَوَاسِيَ وَأَنَّهَارًا وَمِن كُلِّ إِللَّهُ مَرَاتِ جَعَلَ فِبِهَا زَوْجَيْنِ إِثْنَيْنِ يُغْشِهِ إِلَيْلَ أَلنَّهَارٌّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَكِ لِقُوْمِ يَتَفَكَّرُونٌ ۞ وَفِي الْارْضِ قِطَعٌ ۗ مُّتَجَوْرَاتُ وَجَنَّتُ مِّنَ أَعْنَبِ وَذَرْعِ وَنَخِيلٍ صِنْوَانِ وَغَيْرِصِنْوَانِ تُسْقِىٰ بِمَآءِ وَلِحِدِّ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضِ فِي الْأَكُلِّ إِنَّ فِي ذَ إِلَّ لَا يَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَّ ٥ وَإِن نَجْحَبُ فَعَجَبُ قَوَلُهُمُ وَ أَ. ذَاكُتَ

تُتَرَبًا إِنَّا لَغِ خَلْقِ جَدِيدٌ مَا وُلَإِكَ أَلْذِينَ كَفَنَرُواْ بِرَبِّهِ مِنَّمْ وَأَوْلَهِكَ أَلَاغُلَلُ فِي أَعْنَافِتِهِ مِنْ وَأَوْلَإِنَّكَ أَصْعَبْ النَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَّ ۞ وَيَسْنَتُ عِجِلُونَكَ بِالسَّبِيَّةِ فَبَلَ أَلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبَلِهِمُ الْمُثُلَّنُ ۚ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةِ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمٌّ وَإِنَّ رَبُّكَ لَشَدِيدُ الْمِقَابِ ۞ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوۡلَاۤ أَنَزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ كُمِّن رَّبِّرْةً إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍّ ٧ إِللَّهُ يَعُلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْ ثِي وَمَا نَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَذَدَادُ وَكُلُّ شَةَءٍ عِندَهُ وبِمِقْدِ إِرَّ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ ٣ سَوَآءٌ مِّنكُم مَّنَ آسَرَّ أَلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَبِهِ وَمَنْ هُوَمُسْتَغَفِ بِالْيُلِ وَسَارِبُ بِالنَّهَارِ ۞ لَهُ ومُعَقِّبَكُ مِّنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عَكَفَظُونَهُ ومِنَ اَمْرِ إِللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَدِّيرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّيرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمُّ وَإِذَآ أَرَادَ أَلَّهُ بِقَوْمٍ شُوءًا فَكَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِمِه مِنْ وَالَّ ۞ هُوَ أَلَدِ ٢٠ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَهَا وَيُ نَشِيعُ السَّحَابَ أَلَيِّقَالَ ﴿ وَيُسَبِّحُ الرَّعَدُ بِحَمْدِهِ عَ وَالْمَالَكِكُةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَّشَاءُ وَهُمَ يُجَادِ لُونَ فِي إِللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْجَالِ ۞

لَهُ. دَعُوَةُ الْحَقُّ وَالَّذِينَ يَدُعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسُنَجِيبُونَ لَكُم بِشَے ۚ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْتِهِ إِلَى أَلْمَآ ۚ لِيَبَلُّغَ فَاهُ وَمَاهُوَ بِبَالِغِهِ ۗ وَمَا دُعَآءُ الْبَكِيْرِينَ إِلَّافِي ضَلَلٌ ۞ وَلِلهِ يَسَجُدُ مَن فِي السَّمَاوَتِ وَالْارْضِ طَوْعًا وَكُرِّهًا وَظِلَانُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْاصَالُّ ۞ ﴿ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَلُونِ وَالْارْضِ قُلِ إِللَّهُ ۚ قُلَ اَفَا تَّخَذ تُّمُ مِّن دُونِدِ ٓ أَوْلِيٓآ ٓ ء لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَاضَرَّا قُلْ هَلْ يَسَتَوِ إِلَا عَمِي وَالْبَصِيرُ أَمَّ هَلَ تَسْتَوِ إِلظَّالَمَاتُ وَالنُّورُ أَمَّ جَعَلُواْ لِلهِ شُرَكَاءَ خَلَقُواْ كَخَلَقِهِ، فَتَشَلَبَهَ أَنْخَلَقُ عَلَيْهِمَّ قُلِ إِللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَاءً وَهُوَ أَلْوَاحِدُ الْقَهَارُ ١ أَنزَلَ مِنَ أَلسَّمَآءِ مَآءَ فَسَالَتَ اَوْدِيَةٌ إِقَدَرِهَا فَاحْنَمَلَ أَلْسَّيُلُ زَبَدًا رَّابِيا ۗ وَمِمَّا ثُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي إِلٰنِّارِ إِبْتِغَاءَ حِلْيَةٍ اَوْ مَنَاغِ زَبَدُ مِنْ اللهُ وَ كَذَا لِكَ يَضِرِبُ اللهَ الْكَوَقَ وَالْبَطِلَ فَأَمَّا أَلزَّبَهُ فَيَذْ هَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فِمَكُدُ فِي إِلاَرْضِ كَذَالِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْامْنَ الَّ ۞ لِلذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِ مُ الْحُسُنَّىٰ وَالَّذِينَ لَرِيَسَتِجِيبُواْ لَهُ و لَوَانَّ لَهُ مُمَّافِي إِلْارْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ ومَعَهُ ولَافْنُذَوْا بِرِيَّ أَوْلَيِّكَ لَا مُورُ سُوَّهُ الْحِسَابِ وَمَأْوِيهُ مُرَجَعَتَّمٌ وَبِيسَ الْلِهَا دُ